17 Janning & رزف الرحيسي

يحكى أنه في مكان ما كانت توجد شجرة عظيمة ، هائلة الضخامة . . . وأنه تحت هذه الشجرة كان يوجد جحر سنور يطلق عليه اسم (رومي) . وأنه قريبا منه كان يوجد جحر جرد يطلق عليه اسم (فريدون) .

وكانت بين (رومي) و (فسريدون) عنداوةً شنديدةً ، مُنذُ رَمنِ ، فلم يكُنُ أحدهما يُحبُ الآخر ، بل كان يأمُل في الخلاص منه .

وكنان هذا المكان مليشا بالطينور والحينوانات . فكان الصيادون يرتادونه

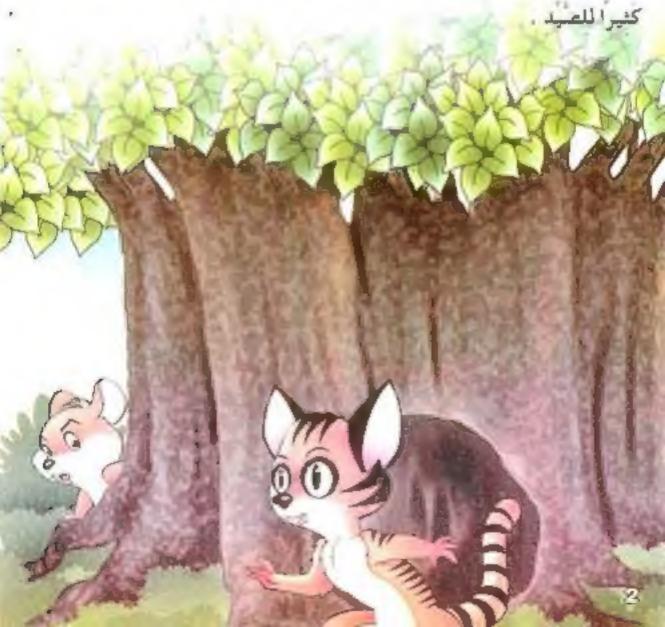

وذات يوم قدم إلى هذا المكان صياد ماهر ، فنصب شبكته بالقرب من جُعر (رومي) ، ثُم ذهب لقضاء بعض حاجاته ، حتى يقع في الشبكة صيد .

وسُرِعَانَ مَا خَرِج (رومي) مِنْ جُحره ، فوقع في الشَّيكة ، وَلَمْ يَستَطعُ أَنْ يَخُرُج مِنْهَا .

وبعد قليل خرج (فريدون) من جُحره ، باحثا عن شيء يأكُلُهُ ، وهُو حَدَرٌ كُلُّ الحَدَر مِن عَدُوهُ (رومي)

وقعاة رأى الجردُ غريمه السنور داخل الشبكة ، فاستبشر بذلك خيرًا ، وقال في نفسه :

\_قد خلصني الله من عدوى اللدود إلى الأبد . سرعان ما يأتي الصياد ، فيأخذه ، ويسلخ جلده .



وبينما الجردُ (فريدون) شاردٌ في خواطره السُعيدة هذه ، رأى بُومةُ واقفةُ على غُصُن الشجرة ، فخاف منها ، والتفت خلفهُ ليَهْرُب ، فرأى (ابن عرس) متربصًا به ومُستعدًا لاختطافه ، فخاف الجردُ وقال في نفسه :

المامي المتوسي المنطقتي ابن عرس ، وإن تقدمت أمامي المتوسي السنور ، وإن ذهبت عبنا أو شمالا اختطفتني البومة .

وهكذا وقف الجرد المسكين متحيرا في أمره ، وهو لا يدري ماذا يصنع ، وكيف يتصرف للخروج من هذه الورطة ، فقال في نفسه



مدا بلاء عظيم قد أحاط ، وشرور كثيرة قد تجمعت حولى ، ومحن كثيرة قد ابتليت بها ، ولكن أحمد الله على أنه أعطانى عقلا ذكيا ، فلا يفزعنى شيء ، ولا تقتلنى الدهشة ، ولا يتمزق قلبي رعبا من هول كل هذه انخاطر التي تحيط بي ، فالعاقل هو الذي يحسن استخدام عقله في مثل هذه المواقف الخطيرة ، ليخرج من الحنة بسلام

وبعد تفكير سويع ، قال الجردُ في نفسه :

ــ لست أرى لى مخرجا من هذا البلاء إلا مصالحة السنور ، والاتفاق معه ، حتى وإن كان أعدى أعدائي ؛ لأنه قد نزل به من البلاء مثل ما قد نزل بي . . المهم أن ينصت إلى كلامي ، ويثق أن في تجانى نجانه ، فيوافق على معاونتي إياه .



وتقدم الجرد من السنور ، فقال له

\_ كيف حالك أيها الغريمُ القديمُ ؟!

فقالُ السنورُ في ضيقٍ:

ـ في ضنك وضيق ، وأظنُّ أنَّ ذلك يسرك ...

فقال الجردُ في لهجة صادقة :

-كيف أسرَّ بذلك ، وأنا الآن شريكك في البلاء ؟! لقد جئتُ إليك أعرضُ عليك أن نشرك العداوة قليلا ، حتى ينجو كلاتا من هذه المحنة . . وثق أننى صادق في كلامي ، وأنه لا بحاة لي إلا بخلاصك من هذه الشباك . . من الأفضل أن ننجو معا بدل أن نهلك معا .



#### ققال السنور:

ــما الذي يدريني أنك صادق في كلامك ، وأنها ليست خُدَّعَةٌ من خدعك ؟! فَقَالَ الجَرِدُ بِلهِجة صادقة :

\_إن ابن عُرس كامن لي من الخلف ، واليومةُ متربصةٌ لي من قوق الشجرة ، فإن أعطيتني الأمان قرضت حبال السبكة ، وخلصتك من هذه الورطة .

قُلَما رأى السنور ابن عرس كامنا من خلف الجرد ، والبومة متربصة له فوق الشجرة ، أدرك صدق كلامه ، ورغبته الجادة في مساعدته ، فقال له :

\_لقد تحقيقت من صدق كالامك ، أنا أيضا راغب في الخلاص من هذه الشبكة اللعينة ، فلننبذ عداوتنا جانبا ، ولنتعاهد على أن يساعد كُلِّ منا الآخر بصدق وإخلاص ، حتى ننجو من هذه المحنة

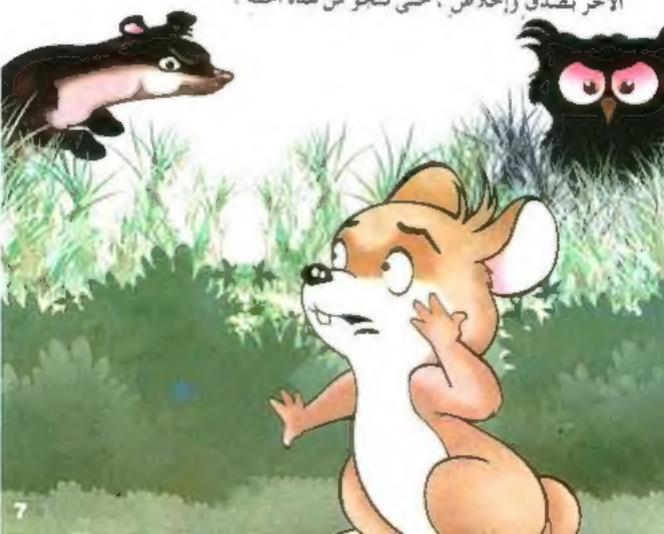

### فقال الجرد :

- اتفقنا . . سأدنو منك الآن طالما أنك قد أعطيتني الأمان ، وأقرضُ حبّال الشبكة كلّها إلا حبلا واحدا أبقيه ، ولن أقرضه إلا في اللحظة المناسبة التي أختارُها أنا .

فتعجب السنور وقال:

- ولم تترك هذا الحبل دون قرض ، وتبقيني أسيرا بسبيه ؟! فقال الجرذ :

-هذا الحبلُ سوف أستبقيه ، حتى أستوثق لتقسى منك .

فقال المنتور:

-أنت وما تحب ، طالما أنك لست واثقا مني ، حتى بعد أن أعطيتك الأمان .



وبدأ الجرد يعمل في همّة ونشاط على قرض حيال الشيكة . فلما رأى ابنُ عرس واليومةُ أن الجرد بدأ في قرض حيال الشبكة ، يئس كُلِّ منهما من انصرافه ، وابتعد كُلِّ مُنهما ؛ ليبحث عن صيد آخر .

ولما رأى الجرد أن الخطر قد رال ، أخذ يتكاسل في قرض حبال الشبكة . وأحس السنور بذلك ، فقال له :

\_ما لى أراك متكاسلاً عن قرض حبال الشبكة . . هل شعرت بالأمان لأن أعداءك قد رحلوا ، قلا تريد أن تتم العمل الذي عاهدتني عليه . . إن وعد الحرد دين عليه ، والكريم لا يقصر في حق صاحبه ، قلم يرد عليه الجرد بكلمة ،



# واستمر السنور مذكراً إياهُ عِما اتفقا عليه قائلاً:

- لقد كان لك في سابق مودّتي من النفع والفائدة ما لا تُنكره ، ولهذا فأنت مدين لي ويجبُ أن تخلّصني من هذه الشبكة اللعينة .. لا تذكر العداوة التي كانت بيني وبينك ؛ لأن الذي حدث بيننا من الصّلع يجب أن يُنسيك ذلك . وسكت السنور قليلاً .. ثم استمر قائلاً :

-إذا كنت قد نويت الغدري، فإننى أذكرك أن عاقبة الغدر وخيمة ، وأن الكريم لا يكون إلا شكورا غير حقود . . وإن أسرع عقوبة هي عقوبة الغدر ، وإن من يتضرع إليه الناس في المحتة ، ويسالونه العقو عند المقدرة ، فلم يرحم مله بعد عند .



# فتكدم الجرد أحيرا ، وقال بعد طول صمت

\_إن الصديق بوعان . . صديق طائع محتار ، وصديق يكود بالاصطرار ، وكلاهما برجو المنفعة ، ويحترس من المصرة فأما الصديق الطائع المحتار ، فهو الدى يأغمه المرء في جميع الأحوال وأما الصديق بالاصطرار كما هو حابى معك الأن ، فهي بعض الأحوال يأمن المرء إليه ، وفي بعض الأحوال يتخلّ حدره منه ولكن اطمئن فأنا أموف لك بما قطعمه على نفسى ، من تحليصك من هذه انشبكة ، لكني أيضا محترس منك ، حشية أن يصيبني ما ألجابي إلى مصاطبت منى .



#### فقال الستور :

- هذا الوقاءُ مَنْكَ يُحسبُ لك في ميراد حساتك .

#### وقال الجرد :

ــسوف أمصى في عملي ، فأقطع الحيال كُلها ، إلا عقدة واحدة سوف أثركك مربوطًا فيها ، ولا أقطعُها إلا في اللحظة التي أراك فيها مشعولاً ، حتى لا تقُفر على وتأحدي ، ودلك عبدما أرى الصياد فادما بحونا .

وعاد اجرد يواصلُ عملهُ في قرص حبال الشبكة ، حتى ظهر الصياد ، فقال



# فقال له الجردُ :

\_اطمئن .. لم تَبْق إلا آخر عُقَدة .

وفي اللحظة التي وصل فيها الصياد قرض الجرد العقدة الأخيرة ، فقفز السنور فوق الشجرة ، واختبأ الجرد في جُعره ، والصياد ينظر بدهشة وذهول إلى شبكته الممرقة . . ثم حملها ورحل

وبعد قليل خرج الجرد من وكره ، وخاف أن يقترب من السنور ، فناداه لسنور قائلاً :



فَظُلُّ الجردُ في مكانه محاذرًا أن يقترب منه ، واستمر السنور قائلاً :

\_ تعال إلى يا أخى ولا تقطع رجائي ؛ لأن من اتخذ صديقًا وقطع رجاءه حُرِم ثمرة إخاته ، وينس من منفعة الإخوان والأصدقاء لبعضهم .

فظل الجرد واقف في مكانه محادرا منه ، ولم ينطق بكلمة ، بينما راح السنور يقسم له بأغلظ الأيمان بأنه صادقٌ في مودته له ، وأنه راغب في مكافاته على المعروف الذي قدمه إليه ، فقال الجرد :

\_رُبِ صداقة ظاهرة ، لكنها تحمل في باطنها عداوة كامنة ، وهي أشد خطرا وضررا من العداوة الظاهرة ، ومن لم يحترس من مثل هذه الصداقة



يكون مئل الرجل الذي يركب ناب الفيل الثائر ، ثم يغلب النعاس ، فيستيقظ ليجد نقسه تحت أقدام الفيل ، فيدوس عليه ويقتله . . لقد سمى الصديق صديقا لما يرجوه المرء من نقعه ، وسمى العدو عدوا لما يخافه المرء من ضعرره ، والعاقل هو الذي إذا رجا نفع العدو أظهر له الصداقة ، وإذا خاف ضر الصديق أظهر له العداوة . . لقد والت الآن صداقتنا ، فاتركني وشأني

وعيدًا حاول الستور أن يقتع الجرد بأنه صديق له ، وليس عدوا كما كان في الماضي . فقال له السنور ، بعد أن يتس منه :

\_أنت وما تحب يا أخى . .



وقال له الجردُ :

مانا الآن أحب لك من البقاء والسلامة ، ما لم أكن أحيه لك من قبل ، وكل ما أرجوه منك أن تُعاملني بمثل ذلك .

فقال السنور ا

وهكذا عاد كلّ من الجرد والسنور إلى حياتهما القديمة ، بعد أن جمعت بينهما الصداقة في لحظات الخطر .

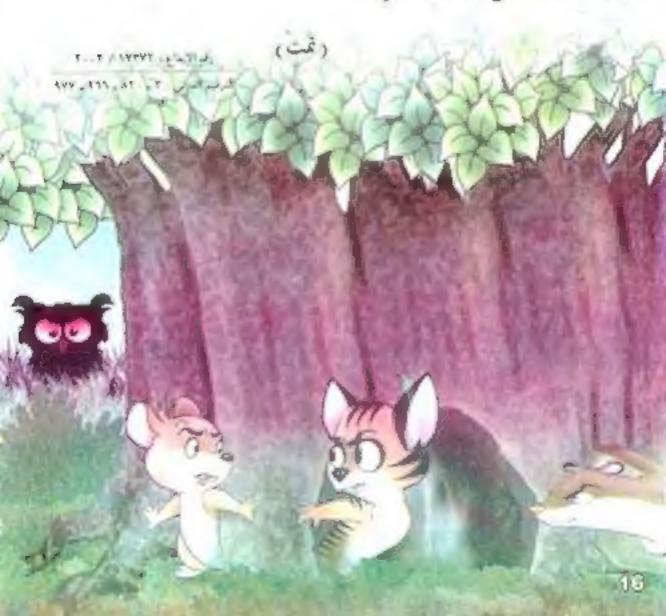